مَّنَالُ الْجُنَّةِ إلْنِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَا أَكَالُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلذِينَ آتَ عَوْاْقَ عُقْبَى أَلْكِفِي بَنَ أَلنَّارُ ۞ وَالذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ أَلَاحُزَابِ مَنْ يُبْحِي رُبَعْضَهُ و قُلِ إِنَّمَا آمُرَتُ أَنَ آعُبُدَ أَلَّهَ وَلَا أَنْشُرِكَ بِهِ مِنْ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٌ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَ لَنَكُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَلْتَهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَا وَاقِّ ۞ وَلَقَدَ آرُسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَأَزُوْجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَبَانِيَ بِعَابَةٍ إِلَّه بِإِذْ نِ إِللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَ ابْ اللَّهِ الْحَلِّ أَجَلٍ كِتَ ابْ اللهُ اللهُ الْحَلِّ أَجَلٍ كِتَ ابْكُ اللهُ يَهُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَبُنَيِّتُ وَعِندَهُ وَأَمُّ الْكِنَبِ ٥ وَإِن مَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَدِ مِ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتَوَقَّبَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَنْجِسَابٌ ۞ أَوَ لَوْ بَرَوَاْ آتَّا نَانِي إَلَارُضَ تَنقُصُهَامِنَ اَطْرَإِفِهَا وَاللَّهُ بَحْكُولًا مُعَقِّبَ كُكُمِّهِ وَهُوَسَرِيعُ الْحِسَابُ ١ وَقَدْ مَكَرَ أَلَدِ بِنَ مِن قَبْلِهِ مَ فَلِيهِ الْمُحَدُرُ جَمِيعًا يَعْلَوْ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَبَعْلَهُ الْكَفِدُ لِلَّ عُفْبَيَ أَلَدَّارٌ ١ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَّتَ مُرْسَاكً قُلْ كَهَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبِينِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْكِتَبُ ٥